## تُكْتُبُ آثَارِكُمْ

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فريبع الثانر ٢٤٣٩هـ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

إِنَّ الحُمْدَ للهِ خَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّغَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنَ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا .. أَيُّهَا النَّاسُ، أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )) الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ))

َ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: يَقُولُ اللهُ -تَعَالَى-: ((إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ))، فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يَبْعَثُ اللهُ النَّاسَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لِيُحَازِيَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ إِنْ كَانَ حَيْراً فَخَيْراً، وَإِنْ كَانَ شَرَّا فَشَرَّا، وَقَدْ كَتَبَ مَا قَدَّمُوا مِنْ أَعْمَالٍ وَآثَارِ لِهَذِهِ الْأَعْمَالِ، وَكُلُّ هَذَا فِي كِتَابٍ بَيِّنِ وَاضِح.

فَحَمِيلٌ أَنْ يَتْرُكَ الْمُسْلِمُ أَثَراً طَيِّباً لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْأَثَرُ فِي الْعِبَادَاتِ أُو الْمُعَامَلَاتِ أَو الدَّعْوَةِ وَالتَّوْحِيهِ، فَرُبَّ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ سَبَباً فِي هِدَايَةِ أُمَّةٍ؛ كَمَا فِي قِصَّةِ الشُّعَامَلَاتِ الْأُخْدُودِ عِنْدَمَا أَسْلَمُوا جَمِيعُهُمْ بِسَبَبِ كَلِمَةِ ذَاكَ الْغُلَامِ الَّذِي قَالَ لِمَنْ أَرَادَ قَتْلَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: جَدْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى حِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَحَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَحَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَحَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَحَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِنَا تَقِهِ، ثُمُّ وَضَعَ السَّهُمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ، ثُمُّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهُمِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَا بِرَبِ الْغُلَامِ، آمَنَا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَا بِرَبِّ الْغُلَامُ، آمَنَا بَرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَا بَوْسَهِ السَّهُمُ فَي مُوسَعِ السَّهُمُ فِي مُؤْمِنِعِ السَّهُمِ فَمَاتَ، فَقَالَ اللَّاسُ فَيْ عَلْكَ اللَّهُ الْمَ، آمَنَا بِرَبِ الْغُلَامِ، آمَنَا بَهِ أَمْ أَمَانَ اللَّهُ الْمَامِ الْمَالَةُ الْمَامِ الْمَالَامِ الْمَالَةُ الْمَامِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَالَةُ الْمَامِ الْمَالَةُ الْمَامِ الْعُلَامِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَامِ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقِ الْمَامِ الْمَامِي اللْمَامِ الْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَالَامِ الْ

وَرُبَّ هَذَا الْأَثَرُ يَكُونُ مِنْ دِينَارٍ أَوْ تَوْبٍ أَوْ صَاعِ بُرِّ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ جُرَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ جُعْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ مَوْنَ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِمَا رَأَى بِمِمْ مِنَ مُضَرَ بَلْ فَأَمَرِ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمُّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا

# تُكْتُبُ آثَارُكُمْ

#### محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام فيربيع الثاني ١٤٣٩هـ

رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ: إِنَّ اللَّه كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحُسْرِ: اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ بَمْرِهِ حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقَ تَمْوَ " قَالَ: فَحَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِمِنْ وَكَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، قَالَ: فَلَا بَمُّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَى رَأَيْتُ كُومَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذُهْبَةً، فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً، فَقَالَ عَمِلَ عِا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَوْزُرُ مَنْ عَبْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً سَيْعَةً كَانَ عَمْلَ وَوْزُرُ مَنْ عَمِلَ عِلْ مَنْ بُعُدِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُولُوا فَرْبَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِكَ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْلُوا فَرْبَ الْمَسْعِدِهِ الْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْعِدِة ، فَقَالَ هُمُنْ الْفَالُ مَنْ عَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ مَنْ الْمَسْعِدِة وَلَكَ مَنْ الْمُسْعِدِة وَلَكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ الْمُسْعِقِهُ وَلَوْ الْمَسْعِلَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ مَنُولُ اللَ

فَيَا عَبْدَ اللهِ، أَيُّ سُنَّةٍ حَسَنَةٍ، وَأَثَرٍ طَيِّبٍ سَوْفَ تَتْرُكُهُ إِذَا تَرَكْتَ هَذِهِ الدَّنْيَا وَرَحَلْتَ مِنْهَا؟ وَقَدْ قَالَ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا " وَالْحَدِيثُ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ تَلَاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمِ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرُبَّمَا كَانَ الْأَثَرُ الَّذِي يُحُلِّدُ ذِكْرَاكَ عَمَلاً بَسِيطاً وَافَقَ إِخْلِاصاً مِنْكَ للهِ -عَزَّ وَجَلَّ- كِهَذَا الْعَمَلِ، وَلَوْ كَانَ بِطَلَاقَةِ وَجْهٍ ضَاحِكٍ مُسْتَبْشِرٍ أَوِ ابْتِسَامَةٍ تَفْتَحُ قَلْباً؛ لِيَنْدَفِعَ إِلَى عَمَلٍ صَالِحٍ، فَعَنْ أَبِي ذَرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْروفِ شَيْعًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح: "تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ " فَاتَّقُوا الله -عِبَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح: "تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ " فَاتَّقُوا الله -عِبَادَ

# تُكْتُبُ آثَارُكُمْ

### محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام فيرييع الثانر ٢٤٣٩هـ

اللهِ- وَاحْرِصُوا عَلَى الْأَثَرِ الطَّيِّبِ الَّذِي تَتْرُكُونَهُ بَعْدَ مَوْتِكُمْ؛ لِتَنْعَمُوا بِعَظِيمِ الْأَجْرِ مِنْ رَبِّكُمْ: جَعَلَكُمُ اللهُ وَإِيَّانَا مَفَاتِيحَ خَيْرِ مَغَالِيقَ شَرِّ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرِ اللهُ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

### الْخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَرَيْكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

عِبَادَ اللهِ: قَدْ يُرْزَقُ الْإِنْسَانُ عُمُراً مَدِيدًا، وَمَالاً عَدِيداً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ بِلَا أَثَرٍ يُذْكُرُ، أَوْ عَمَلٍ عَلَيْهِ يُشْكُرُ، وَهَذَا مِنَ الْحُرْمَانِ وَالْحُسْرَانِ، وَقَدْ يَعِيشُ بَعْضُهُمْ عُمُراً قَصِيراً، وَيَرْحَلُ بِأَثَرٍ طَيِّبٍ يُحَلِّدُ ذِكْرَاهُ؛ كَمَا فِي حِيلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْنَا الرَّسُولَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمَا فِي الْحُدِيثِ الصَّحِيحِ يَذْكُرُ لِبَعْضِ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الْكِرَامِ أَثَرَهُمُ الَّذِي بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهَا حَيَاءً عُثْمَانُ، يَعْرُفُونَ، فَيَقُولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهَا جِيَاءً عُثْمَانُ، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ لَيْ اللهِ الْخَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَقْرَؤُهَا لِكِتَابِ اللهِ -تَعَالَى- أُبِيُّ، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ وَالْكُرُّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجُرَاحِ ".

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمِّنْ طَابَ ذِكْرُهُمْ، وَحَسُنَتْ سِيرَتُهُمْ، وَحَلُصَ عَمَلُهُمْ، وَاسْتَمَرَّ أَجْرُهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ مَوْتِهِمْ، هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُمْ كَمَا أَمَرُكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: (( إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ))، وَقَالَ -صَلَّى وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ))، وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ))، وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا عَشْرًا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.